## البِطَاقَةُ (2): سُيُوكُولُوالبُقَاقِ

- 1 آيَاتُهَا: مِنْتَانِ وستُّ وثَمَانُونَ (286).
- 2 مَعنَى اسْمِها: (البَقَرَةُ) مِنْ أَصْنَافِ بَهِيمَةِ الأَنعَامِ، وهِيَ: (الإبِلُ والبَقَرُ وَالغَنَمُ).
- قَسَبَبُ تَسْمِيتِها: انفِرَادُ السُّورَةِ بذِكْرِ قِصَّةِ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَدِلَالَةُ هَذَا الاسْمِ عَلَى المَقصِدِ العَامِّ لِلسُّورَةِ وَمَوضُوعَاتِها.
- 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِشُورَةِ (الْبَقَرَةِ)، وتُلقَّبُ بِـ (سَنَام القُرْآنِ)، و (فُسْطَاطِ القُرْآنِ)، و (الزَّهْرَاءِ).
  - 5 مَقْصِدُها الْعَامُ : الاسْتِجَابَةُ لِأَمْرِ اللهِ تَعَالَى وَالامْتِثَالُ الكَامِلُ لَهُ.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا: شُورَةٌ مَدَنيَّةٌ، لَمْ يُنْقَل سَبَبٌ لِنَزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِنَزُولِهَا جُملَةً وَاحِدَةً، ولكِنْ صَحَّ لِبَعضِ آياتِها سَبَبُ لِنَزُولِ.
- 7 فَ ضْ لَهَا: 1 بَرَكَةٌ عَجِيبَةٌ لِقَارِئِهَا، قَالَ ﷺ: «اقْرَؤُوا البَقَرَةَ؛ فَإِنَّ أَخذَها بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ». (رَوَاهُ مُسْلِم)
- 2 عِلَاجٌ مِنَ السِّحْرِ وَالْعَينِ وَالحَسَدِ، قَالَ عِيْكَةُ: «وَلَا يَسْتَطِيعُهَا البَطْلَةُ؛ أَي: السَّحَرَةُ». (رَوَاهُ مُسْلِم)
- 3 طَارِدَةٌ لِلشَّيَاطِينِ، قَالَ ﷺ: «وَإِنَّ البَيْتَ الَّذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ لَا يدخُلُهُ شَيطَانٌ». (رَوَاهُ مُسْلِم)
- 4 هِيَ مِنَ السَّبِعِ، قَالَ ﷺ: «مَن أَخَذَ السَّبِعَ الْأُولَ مِنَ القُرآنِ فَهُوَ حَبْرٌ»أَيْ: عَالمِ. (حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَحمَد)
  - 8 مُنَاسَبَاتُها: 1 مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (البَقَرَةِ) بِآخِرِها: الحَدِيثُ عَنْ صِفَاتِ المُتَّقِينَ. فَقَالَ عَلَّ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾... الآيَاتِ،

وقَالَ فِي خَاتِمَتِهَا: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كان الآياتِ.

2 - مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (البَقَرَةِ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (الفَاتِحَةِ):

لَمَّا قَالَ العَبْدُ فِي خِتَامِ (الفَاتِحَةِ): ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾ قِيلَ لَهُ فِي فَاتِحَةِ (البَقَرَةِ): ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبْ فِيهِ هُدًى لِلْفَقِينَ ۞ ﴾ هُوَ مَطْلُوبُكَ وَفِيهِ حَاجَتُكَ.